

# المصّابيح في صَلاة السّناويح

NC

297.14

جلالسالئين عيدانجن بن أو تصييرانسيوشي مترجه سنة ١٠١٠

diam'r.

V5

in the second

و. خالد عَبِدالكَكُونِيم بُجِعَة ﴿ عَبِدالشَّادِرُ حَمَدَعَبِدَ الشَّادِرِ



مكتبة دارالعربة النفررالتوزيع

المصايع في مسلاة الستراويج

جمنع المحقوق مجفوطت. الطبعة الاول ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٧م

الناست و التوديع مكتبة دارالعدوبة للنفروالتوديع النقرة - ثبايع بعثمان - مجع طاهر وجمد /الدورالأون ص . ب ۲۲۲۳ الرمزالبرديعي 13123 الصفاة - بكويت

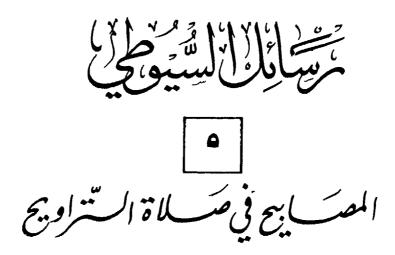

حَاليف عَبدالرحمان بن أُبر يَصَول السَيوطي المنتوفي المستوفي المستوفي المستوفي المستوفي الماليولي الماليوليولي الماليولي الما

تحقيق:

و. خالد عَبدالكريْم جُمعَة عَبدالقَ اوراً مَدعَبدالقَ اور

انناشب مكتبة دارالمروبة النشروال<del>لوريخ</del>



#### المقدمة

هذه هي الرسالة الخامسة من سلسلة رسائل السيوطي وهي بعنوان «المصابيح في صلاة التراويح».

وموضوعها: العدد الذي تنعقد به الجمعة؛ أي عدد المصلين. وقد فصَّل المصنف القول فيها، حيث عرض آراء العلماء وأقوالهم، التي وصلت إلى أربعة عشر قولاً، وبعد أن ذكر تلك الأقوال، ذكر أدلَّتهم التي اعتمدوا عليها. ثم ناقشهم في ذلك، وناقش أدلتهم مستنداً على الأحاديث التي رويت عن الرسول.

والرسالة تكشف لنا أمراً مهمًا من أمور انعقاد صلاة الجمعة وإقامتها في البلد الواحد تبعاً للعدد الموجود فيه لأدائها؛ إذا بعض العلماء يرى أنّ انعقادها لا يتم إلّا إذا اكتمل العدد المعين، وقد سمى العدد، وبعضهم يرى أنّها تنعقد، دون شرط العدد.

ووصل بعد مناقشته للأحاديث ما صحّ منها وما في سنده وهاء وضعف إلى رأي في ذلك.

والرسالة تجيب عن سؤال طُرح مرّاتِ على السيوطي: هل صلّى النبي على التراويح عشرين ركعة كما هو معهود في عصره؟ وكانت إجابته دائماً لا، لم يُصلّها عشرين ركعة، ولم يكن جوابه هذا يُقنع سائِلَه، فكتب هذه الرسالة لتكون دليلًا مقنعاً لمن لا يقنع.

#### نسبتها:

نسبها المصنف لنفسه في كتابه «حسن المحاضرة» ٣٤٢/١ ، ونسبها له حاجي خليفة في «كشف الظنون» ٢٧٠٢/١ ، والبغدادي في «هدية العارفين» ٢/١٠ .

#### نسخها:

يوجد منها نسخة في برلين تحت رقم «٧/٣٨٠»، كما توجد منها نسخة في مكتبة عارف حكمت بالمدينة تحت رقم «١٠٨» مجاميع، ومنها نسخة في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد «حسن الأنكرلي» «١٠٨/١٠٩» ونسخة في ومنها نسخة في الخزانة الأصفية في حيدر آباد مجموع رقم «٥١» ونسخة في دار الكتب المصرية تحت رقم «٢٦٢» مجاميع.

والرسالة من ضمن رسائل كتاب الحاوي للفتاوي.

هذا وقد خلت منها مخطوطة الحاوي للفتاوي ـ نسخة الظاهرية.

#### النسخ المعتمدة في التحقيق:

١ ـ نسخة الحاوي للفتاوي المطبوع.

٢ ـ نسخة دار الكتب الوطنية بتونس، وتقع رسالتنا فيه في الورقة ١٦٤ظ.

وقد وصفنا هاتين النسختين في الرسالة الأولى من هذه السلسلة.

#### عملنا:

اتخذنا نسخة دار الكتب الوطنية بتونس أصلاً، ثم قمنا بمقارنتها بالنسخة الثانية ـ المطبوعة ـ ، ثم ضبطنا النّص، وبخاصة الأحاديث، ثم خرّجنا الأحاديث من مصادرها التي ذكرها المصنف. أما المصادر التي لم نتمكن من الحصول عليها، فقد خرّجنا الأحاديث التي نقلها المصنف منها من كتب الأحاديث الموجودة لدينا، ثم ختمنا الرسالة بفهارس عامة.

ونسأل الله التوفيق والسداد.

المحققان

# بسم الله الرحمن الرحيم *المصيابح في صكلاة الستتراويج*

الحمدُ لله وسلامٌ على عبادِه الذينَ اصطفىٰ، وبعدُ، فقد سُئِلتُ مرَّاتٍ: هلْ صلَّى النبيُّ ﷺ التراويحَ وهيَ العشرون ركعةً المعهودةُ الآنَ؟ وأَنا أُجيبُ بلا، ولا يُقنَعُ مني بذلكَ، فأردتُ تحريرَ القولِ فيها فأقولُ:

الذي وردت به الأحاديث الصحيحة والحسان والضعيفة الأمر بقيام رمضان والترغيب فيه من غير تخصيص بعدد (()، ولم يثبت أنَّه صلّىٰ عشرينَ ركعة ، وإنَّما صلّىٰ ليالي صلاة لم يُذكَّر عددها، ثمّ تأخَّر في الليلة الرابعة خشية أنْ تُفرَضَ عليهم فيعجزُوا عنها (().

(١) روى مسلم في صحيحه: ١ / ٥٣ و الحديث رقم ٧٥٩/١٧٣ في صلاة المسافرين وقصرها، عن أبي هريرة: أنّ رسولَ الله على قالم رمضانَ إيماناً واحتساباً عُفِر لهُ ما تقلّم من ذنبه، والحديث رقم ٧٥٩/١٧٤ عن أبي هريرة أيضاً قال: وكانَ رسولُ الله على يُرَغُّبُ في قيام رمضانَ من غير أن يأمرَهم فيه بعزيمة، فيقول: ومنْ قام رمضانَ ايماناً واحتساباً غُفِر له ما تقلّم من ذنبه، فتوفي رسول الله على والامرُ على ذلك، ثمَّ كان الأمرُ على ذلك في خلافة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر على ذلك. وكذا الحديث رقم ٧٢٠/١٧٠ . ورواه أيضاً الإمام أحمد في مسئله ٢٠٠/١٤ ، الصيام - باب قيام رمضان.

ورواه البخاري ١٢١/٣ الحديث رقم ١٠٦٦ ، في التهجد، و١٢٩/٣ في التهجد، باب قيام النبي في رمضان، وه/٥٦ في الصوم ـ باب فضل من قام رمضان. وفي الجمعة، باب من قال في الخطبة بعد الثناء أمَّا بعدُ، ومالك

في مسئد، ٢٠٧/١٤ عائشة أخبرته أن وتصرها، عن عروة بن الزبير: وان عائشة أخبرته أن روى مسلم في صحيحة ٥٢٤/١ م. في صلاة المسافرين وقصرها، عن عروة بن الزبير: وان عائشة أخبرته أن رسول الله بي خرج في جوف الليل، فصلَى في المسجد فصلَى رجال بصلاته، فأصبح الناس يذكرون ذلك، فكثر أهل فاجتمع أكثر منهم، فخرج رسول الله في في الليلة الثانية فصلُوا بصلاته، فأصبح الناس يذكرون ذلك، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج فصلُوا بصلاته، فلمًا كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، فلم يخرج إليهم رسول الله في معلق رجال منهم يقولون: الصلاة، فلم يخرج إليهم رسول الله في محتى خرج لصلاة الفجر، فلمًا قضى الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال: وأمّا بعد، فإنّه لم يخف عليّ شأنكم الليلة، ولكني خشيت أن تُفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها».

وقد تمسَّك بعضُ مَنْ أثبتَ ذلكَ بحديثٍ وردَ فيهِ لا يصلحُ الاحتجاجُ به، وأِنا أُوردُه وأُبيِّنُ وهاءَهُ، ثم أبيِّنُ ما ثبت بخلافه.

روىٰ ابنُ أبي شيبة في مسنده أقال: حدثنا يزيد أنا إبراهيم بن عثمان عن الحكم بن مِقسَم عن ابن عباس: «أنَّ رسولَ الله على كان يصلّي في رمضانَ عشرين ركعة والوتر» أن وأخرجه عبد بن حميد في مسنده أن ثنا أبو نعيم ثنا أبو شيبة \_ يعني إبراهيم بن عثمان \_ به، وأخرجه البغوي في معجمه: ثنا منصور بن مزاحم ثنا أبو شيبة به، وأخرجه الطبراني أن \_ أي من طريق أبي شيبة \_ أيضاً .

قلتُ: هذا الحديثُ ضعيفٌ جدًّا، لا تقومُ به حجَّةً.

قالَ الذهبيّ في الميزان: إبراهيمُ بن عثمان أبو شيبة الكوفي، قاضي واسط، يروي عن زوج أُمّه الحكم بن عيينة كَذّبَهُ شعبةُ (١٠)، وقال: ابنُ معين: ليسَ بثقةٍ (١٠)، وقالَ أحمدُ بن حنبل: ضعيف (١٠)، وقالَ البخاريُّ: سكتُوا

في الموطأة ا ١١٣/ ، في الصلاة في رمضان ـ باب الترغيب في الصلاة في رمضان، وأبو داود في السنن الحديث رقم ١٣٧٣ ، ١٣٧٤ في الصلاة ـ باب في قيام شهر رمضان، والنسائي في سننه ٢٠٢/٣ في قيام الليل ـ باب قيام شهر رمضان.

ومما يذكر أن رواياته مختلفة في الكتب الستة ـ وقد فصِّلها جامع الأصول،١١٨/٦ ، الحديث رقم ٤٢١٧ ، في الصلاة ـ في قيام شهر رمضان، وهو التراويح.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ومستده، والكتاب معروف باسم والمصنف،

<sup>(</sup>٤) المصنف لابن أبي شيبة:٢/٢٣، في الصلوات ـ باب كم يصلّى في رمضان من ركعة.

<sup>(</sup>٥) رواه الطبراني في المعجم الأوسط ٤٤٤/١ ، الحديث وقم ٨٠٨ ، وانظر مجمع الزوائد ١٧٢/٣ ،

<sup>(</sup>٦) قال الذهبي: كذبه شعبة؛ لكونه روى عن الحكم عن ابن أبي ليلى أنه قال: شهد صفين من أهل بدر سبعون، فقال شعبة: كذب، والله لقد ذاكرت الحكم فما وجدنا شهد صفين من أهل بدر غير خزيمة، قلت: وأما شهدها على، أما شهدها عمار!!، ميزان الاعتدال: ٤٧/١.

<sup>(</sup>V) في كتابه «التاريخ» ٢٨٠/٣ ـ ٢٨١ في أثناء الترجمة ١٣٤٦.

<sup>(</sup>٨) ورد رأي الإمام أحمد بن حنبل في: «الجرح والتعديل» القسم الأول من الجزء الأول ص١١٥.

عنه(١)، \_وهي من صيغ ِ التَّجريح \_ ، وقال النسائي: متروك الحديث.

قالَ الذّهبي: ومن مناكيره ما رواهُ عن الحكم بن مِقسَم عن ابن عباس قالَ: «كانُ رسولُ الله ﷺ يُصلِّي في رَمَضَان في غَيْرِ جَماعةٍ عشْرينَ ركعةً والوتْرَ» قال: «وقد وردَ لهُ عن الحكم عدةُ أحاديث، مع أنَّه رُويَ عنهُ أنّه قالَ: «ما سمعتُ من الحكم إلاّ حديثاً واحداً». قال: وهو الذي رَوى حديث: «ما هَلَكَتْ أُمّةٌ إلاّ في آذار، ولا تقومُ السَّاعةُ إلاّ في آذار» (١٠٠). وهو حديث باطلٌ لا أصلَ له». انتهى كلام الذهبي.

وقالَ الزّي في تهذيبهِ: أبو شيبةُ إبراهيمُ بنُ عثمانَ لَهُ مناكيرُ، منها حديثُ: «أنَّه ـ صلى الله عليه وسلم ـ كانَ يُصلِّي في رمضان عشرينَ ركعةً والوتر». قالَ: وقدْ ضعَّفَهُ أحمدُ، وابن معين، والبخاري، والنسائي، وأبو حاتم الرازي (١٠)، وابن عدي، وأبو داود، والترمذي، والأحوص بن المفضل الغلابي. وقالَ الترمذي فيه: منكرُ الحديثِ، وقالَ الجوزجاني: ساقط، وقال أبو على النيسابوري: ليسَ بالقويّ، وقال صالح بن محمد البغدادي: ضعيفٌ، لا يُكتبُ حديثُهُ، وقالَ مُعاذ العنبري: كتبت إلى شعبةَ أسألُهُ عنهُ

 <sup>(</sup>٩) انظر رأي البخاري في كتابه «التاريخ الكبير» ١ / ٣١٠ الترجمة رقم ٩٨٢ ، وانظر كتاب «الكاشف» للذهبي ٨٧ ـ
 ٨٨ .

<sup>(</sup>١٠) قال الذهبي: قال عبدالرحمن بن معاوية العتبي سمعت عمرو بن خالد الحراني يقول: «سمعت أبا شيبة يقول: ما سمعت من الحكم إلا حديثاً واحداً»، ولأبي شيبة عن آدم بن علي عن ابن عمر: «ما أهلكت أمة إلا في آذار ولا تقوم الساعة إلا في آذار» - لم يصح هذا. وقال أحمد بن حنبل: حديث «من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة، هذا لا أصل له». ميزان الاعتدال ٢٨/١.

<sup>(</sup>١١) في كتابه والجرح والتعديل» والقسم الأول من الجزء الأول ص١١٥ : وقد قال فيه: وحدثنا عبدالرحمن نا محمد بن حمويه بن الحسن قال: سمعت أبا طالب قال: قال أحمد بن حنبل: أبو شيبة جد بني أبي شيبة منكر الحديث، قريب من الحسن بن عمارة، والحسن بن عمارة متروك الحديث».

وقال أيضاً: حدثنا عبدالرحمن قال: ذكره أبي عن اسحق بن منصور عن يحيى بن معين أنه قال: أبو شيبة قاضي واسط ليس بثقة. سئل أبو زرعة عن إبراهيم بن عثمان أبي شيبة فقال: ضعيف. حدثنا عنه علي بن الجعد: سمعت أبي يقول: أبو شيبة جد بني أبي شيبة ضعيف الحديث، سكتوا عنه، وتركوا حديثه.

أَرُوي عنه؟ قال: لا تروِ عنه ؛ فإنَّه رجلٌ مذموم »(١١٠. انتهى.

ومنِ اتَّفقَ هؤلاءِ الأئمةُ على تضعيفِهِ، لا يحلّ الاحتجاجُ بحديثهِ، مع أنَّ هذين الإمامَيْن المطَّلِعَيْن الحافِظَيْن المستوعبيْن حكيا فيه ما حكيا، ولم ينقلاً عن أحدٍ أنَّه وثَّقه ولا بأدنى مراتب التعديل .

وقد قالَ الذهبيّ، وهو من أهلِ الاستقراء التام في نقدِ الرِّجال: «لم يتفق اثنانِ من أهلِ الفنّ على تجريح ثقةٍ، ولا توثيقِ ضعيفٍ، وَمَنْ يكذّبهُ مثلُ شعبة فلا يُلتَفتُ إلى حديثهِ»(١١). مع تصريح الحافظين المذكورين نقلاً عن الحفاظ بأنَّ هذا الحديث مما أنكر عليه، وفي ذلك كفاية في ردِّه. وهذا أحدُ الوجوهِ المردودِ بها.

#### الوجه الثاني:

أَنَّه ثبتَ في صحيح البخاريّ وغيرِه: «أَنَّ عَائشةَ سُئِلَتْ عَنْ قيام ِ رسول ِ الله ﷺ في رمضانَ فقالتْ: ما كانَ يزيدُ في رمضانَ وَلاَ في غيرِهِ علىٰ إحدىٰ عشرةَ ركعة (١٤٠).

#### الثالث:

أنَّه قد ثبتَ في صحيح ِ البخاريِّ عن عمرَ أنَّهُ قالَ في التراويح ِ: «نِعمَتِ

<sup>(</sup>١٢) قول العنبري كتبت إلى شعبة . . . إلخ في كتاب والمجروحين؛ لابن حبان ١٠٤١ . لكن فيه عن المثنى بن معاذ وليس عن معاذ فقد جاء فيه : وأخبرنا محمد بن عبدالرحمن بن محمد الدغولي ثنا قطن بن إبراهيم ثنا محمد بن حاتم الكوفي ثنا المثنى بن معاذ قال: كنت ببغداد فكتبت إلى شعبة أن أروي عن أبي شيبة القاضي؟ فقال: لا ترو عنه شيئاً فإنه مذموم .

<sup>(</sup>۱۳) لم نجد الخبر في ترجمة إبراهيم بن عثمان في ميزان الاعتدال للذهبي، ولا في ترجمة من اسمه شعبة. (۱۳) لم صحيح البخاري ٥/٧٥ الحدث رقم ١٨٨٨، في الصوم ـ باب فضل من قام رمضان. ومسلم ٢٠١٢ الحديث رقم ١٠١٨، المحديث رقم ١٠٣٧، في الصلاة ـ باب قيام النبي ﷺ في رمضان وغيره، والترمذي ٢/٢٠ الحديث رقم ٤٣٩ ـ في الصلاة ـ باب ما جاء في وصف صلاة النبي ﷺ بالليل.

البِدْعَةُ هذِه، والتي تنامُون (١٠) عنها أفضلُ (١١). فسمَّاها بدعة \_ يعني بدعة حسنة \_ . وذلك صريحٌ في أنّها لم تكنْ في عهدِ رسول ِ الله ﷺ .

وقد نصَّ على ذلك الإمامُ الشافعيّ، وصرَّحَ بهِ جماعاتُ من الأئمةِ منهم الشيخُ عزالدين بن عبدالسلام حيث قسَّم البدعةَ إلىٰ خمسةِ أقسامٍ، وقالَ: «ومثالُ المندوبةِ صلاةُ التَّراويحِ»، ونقلَهُ عنهُ النَّوويّ في «تهذيبِ الأسماءِ واللَّغاتِ»، ثم قالَ: وروىٰ البيهقي بإسنادِهِ في «مناقب الشَّافعي» عن الشافعي قال: «المحدَثاتُ في الأمور ضربانِ: أحدُهُما: ما أحدِثَ ممّا خالفَ كتاباً أو سنَّةً أو أثراً أو إجماعاً، فهذهِ البدعةُ الضَّلاَلَةُ. والثاني: ما أحدِثَ من الخيرِ، وهذهِ محدثَةُ غيرُ مذمُومةٍ. وقد قالَ عمرُ في قيام شهرِ رمضانَ: «نِعمَتُ البِدْعَةُ هذهِ»، يعني أنَّها مُحدثَةٌ لم تكنْ». هذا آخر كلام الشافعي (١٠٠).

وفي سننِ البيهقيّ وغيرِهِ بإسنادٍ صحيح عنِ السّائبِ بن يزيد الصحابيّ قالَ: «كَانُوا يقومُونَ على عهدِ عمرَ بنِ الحظّابِ في شهرِ رَمضانَ بعشرينَ ركعةً» (١٠٠٠). ولو كانَ ذلكَ على عهدِ رسول ِ الله لذَكَرَهُ، فإنّه أولى

<sup>(</sup>١٥) في الأصل «ينامون»، والتصويب من صحيح البخاري ٥/٥٥، والموطأ ١١٤/١.

<sup>(</sup>١٦) صحيح البخاري ٥٥/٥٥ ـ في الصوم ـ باب فضل من قام رمضان. وهو قطعة من أثر روي عن عبدالرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه، ويُصلّي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: والله إني لأداني لو جمعت هؤلاء على قارى؛ واحد، لكان أمثل، فجمعهم على أبي بن كعب، قال: ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يُصلّون بصلاة قارئهم فقال عمر: نعمت البدعة هذه، والتي تنامون عنها أفضل، من التي تقومون ـ يعني آخر الليل ـ وكان الناس يقومون عمر: ورواه الإمام مالك في الموطأ ١١٤/١ ـ في الصلاة في رمضان، باب ما جاء في قيام رمضان.

<sup>(</sup>١٦م) تهذيب الأسهاء واللغات ٢٢/٣.

<sup>(</sup>١٧) مناقب الشافعي، للبيهقي ١/٤٦٨ - ٤٦٩.

ر (١٨) السنن الكبرى ٤٩٦/٢ وجاء فيه: عن السائب بن يزيد قال: كانوا يقومون على عهد عمر بن المخطّاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة، قال: وكانوا بقرؤون بالمئين، وكانوا يتوكؤون على عصيهم في عهد عثمان بن عفّان رضي الله عنه، من شدة القيام». ورواه الإمام مالك في الموطأ ١١٥/١.

بالإسنادِ، وأقوىٰ في الاحتجاجِ.

#### الرابع:

أَنَّ العلماءَ اختلفُوا في عددِها، ولو ثبتَ ذلكَ من فعلِ النبيِّ اللهِ لم يُخْتَلَفْ فيهِ كعددِ الوترِ والرَّواتبِ، فرُوِيَ عن الأسودِ بن يزيدَ: «أَنَّهُ كان يصلِّيها أربعينَ ركعةً غيرَ الوترِ»(١٠)، وعن مالكِ: «التراويحُ ستُّ وثلاثونَ ركعةً غيرَ الوترِ»(١٠) لقول ِ نافع : «أَدرَكْتُ النَّاسَ وَهُمْ يقومُونَ رمضانَ بتسع وثلاثينَ ركعةً، يوتِرُون منها بِثَلاثٍ»(١١).

#### الخامس:

أنَّها تُستَحبُّ لأهلِ المدينةِ ستًا وثلاثين ركعةً، تشبيهاً بأهلِ مكَّة حيثُ كانُوا يطوفُونَ بينَ كلِّ ترويحتينِ طوافاً، ويُصلُّونَ ركعتين، وَلاَ يطوفُونَ بعد الخامسةِ، فأرادَ أهلُ المدينةِ مساواتهمْ فجعلُوا مكانَ كلِّ طوافٍ أربعَ ركعاتِ (١٠). ولَوْ ثبتَ عددُها بالنَّص ، لم تجزِ الزيادةُ عليهِ، وَلأهلُ المدينةِ والصدرُ الأولُ كانُوا أورَعَ من ذلك.

<sup>(19)</sup> في «المجموع شرح المهذب» ٣٢/٤: «حكي أن الأسود بن يزيد كان يقوم بأربعين ركعة ويوتر بسيم». وفي المصنف لابن أبي شيبة ٣٩٣/٢ - في الصلوات - باب كم يصلي في رمضان من ركعة و وقد جاء فيه عن عبدالرحمن بن الأسود - وليس عن الأسود بن يزيد - عن الحسن بن عبيدالله قال: «كان عبدالرحمن بن الأسود يصلي بنا في رمضان أربعين ركعة ويوتر بسبم».

<sup>(</sup>٢٠) في «المجموع شرح المهذب، ٣٢/٤: «وقال مالك: التراويح تسع ترويحات وهي ست وثلاثون ركعة غير الدته.

<sup>(</sup>٢١) قول نافع في «المجموع شرح المهذب» ٣٢/٤.

<sup>(</sup>٢٢) في «المجموع شرح المهلب» ٣٣/٤: أما ما ذكروه من فعل أهل المدينة فقال أصحابنا: سببه أنّ أهل مكة كانوا يطوفون بعد الترويحة الخامسة، فأراد أهل المدينة مساواتهم، فجعلوا مكان كل طواف أربع ركمات، فزادوا ستّ عشرة ركعة، وأوتروا بثلاث، فصار المجموع تسماً وثلاثين».

وانظر «النظم المستعلب في شرح غريب المهلب، ٣٣/٤ في شرح معنى كلمة «التراويح»، إلاّ أنه زاد عن أهل مكة وأنهم يصلون أربع ثم يستريحون ويطوفون بالبيت أسبوعاً».

ومن طالَعَ كتبَ المذهَبِ خُصوصاً «شرحَ المهذَّب» ورأى تصرُّفَهُ وتعليلَهُ في مسائِلِها كقراءتها ووقتِها وسنِّ الجماعةِ فيها بفعلِ الصَّحابةِ وإجماعهِمْ عَلِمَ عِلْمَ اليقينِ أنَّه لو كانَ فيها خبرٌ مرفوعٌ لاَحتَجَّ بهِ. هذا جوابي في ذلكَ، والله سُبحانَهُ وتعالىٰ أُعلَمُ.

ثم رأيتُ في تُخريج أحاديثِ الشَّرحِ الكبيرِ لشيخ الإسلام ابنِ حجرِ (١٣) ما نصَّهُ: «قولُ الرَّافِعِي: «إنَّه صَلَىٰ بالنَّاسِ عِشْرِينَ ركعَةً ليلتَيْنِ، فلمَّا كانَ في الليلةِ الثَّالثةِ اجتمعَ الناسُ، فلمْ يخرُجْ إليهم، ثم قالَ من الغدِ: «خشيتُ أَنْ تُفرَضَ عليكُمْ، فَلَا تُطيقوهَا» (١٣) متَّفقُ على صحَّتِهِ من حديثِ عائشةَ، دُونَ عددِ الرَّكَعَاتِ. زادَ البخاريّ: «فَتُوفِيّ رسولُ الله ﷺ والأمْرُ على ذلِكَ» (١٠٠).

قالَ شيخُ الإسْلامِ: «وأمّا العدَدُ فرَوَىٰ ابنُ حبّان في صحيحهِ من حديثِ جَابِر: «أنَّهُ صلّىٰ بِهِمْ ثَمانِ رَكَعاتٍ ثُمَّ أُوتَرَ»(٢٠). فهذَا مبايِنٌ لما ذكرَهُ

<sup>(</sup>٢٣) التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ١٦٤/٤ - ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٢٤) الحديث مرّ ذكره في الحاشية ٢ ، وكتب الحديث التي روته لم تذكر العدد. وانظر جامع الأصول ١١٨/٦ الحديث رقم ٢١٤) في الصلاة \_ في قيام شهر رمضان وهو التراويح. فقد ذكر رواياته المختلفة.

<sup>(</sup>٢٥) صحيح البخاري ٥٥/٥، الحديث رقم ١٨٥٥ ـ في الصوم ـ باب فضل من قام رمضان، ونسب البخاري هذا القول لابن شهاب. وجاء هذا القول في أثناء الحديث: وعن أبي هريرة: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله ﷺ والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر رضي الله عنه. وانظر جامع الأصول ١١٧/٦، الحديث رقم ٢١٧٧.

<sup>(</sup>٢٦) الحديث في مجمع الزوائد ١٧٢/٣ ـ باب قيام رمضان، وهو قطعة من الحديث: «عن جابر قال: صلّى بنا رسول الله على في شهر رمضان ثمانِ ركعات وأوتر، فلما كانت القابلة اجتمعنا ورجونا أن يخرج، فلم يزل فيه حتى أصبحنا، ثم دخلنا فقلنا: يا رسول الله اجتمعنا في المسجد ورجونا أن تصلّي بنا، قال: إني خشيت أو كرهت أن يُكتب عليكم، وواه أبو يعلى، والطبراني في الصغير، وفيه عيسى بن جارية وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه ابن معين.

الرّافِعيّ .

قَالَ: نعم، ذِكرُ العشرينَ ورَدَ في حديثٍ آخرَ رواهُ البيهَقِيّ من حديثِ ابن عبَّاس : «أَنَّ النبيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي في رَمَضَانَ في غَيْرِ جَمَاعةٍ عشرينَ رَكعةً والوِتْرُ» (الدَّ سليمُ الرَّازيِّ في كتابِ «الترغيبِ»: وَيُوترُ بثلاث. قال البيهقي: «تفرَّدَ بِهِ أبو شيبة إبراهيم بن عثمان (٢٨)، وهو ضعيف».

وفي الموطَّا، وابن أبي شيبة، والبيهقيِّ عن عمر: «أنَّهُ جَمَعَ النَّاسَ على أُبيِّ بن كعبٍ، فكانَ يُصلِّي بهِمْ في شَهْرِ رَمَضَانَ عشرينَ ركعةً »(٢١) الحديث (٣٠). انتهى.

فالحاصِلُ أَنَّ العشرينَ ركعةً لم تثبتْ مِنْ فعلِهِ عَلَى البخاري عن صحيح ابن حبَّان غايةً فيما ذهبنا إليه من تمسَّكِنَا بما في البخاري عن عائِشة : «أَنَّه كَانَ لاَ يَزِيدُ في رَمَضَانَ وَلاَ في غَيْرِهِ علىٰ إحْدىٰ عَشْرَةَ»(٣)، فإنَّه مُوافِقٌ لهُ من حيثُ أَنَّهُ صلَّىٰ التَّراويحَ ثمانياً، ثم أُوتَرَ بثلاثٍ، فتلكَ إحدى عَشْرَةَ.

ومما يَدُلُّ لِذلكَ أيضاً: أنَّه صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا

<sup>(</sup>۲۷) السنن الكبرى ٢/٢٩ .

<sup>(</sup>٢٨) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٢٩) الموطأ ١١٤/١ ، ومصنف ابن أبي شببة ٣٩٢/٢ ، وجاء فيه: عن محمد بن يوسف: «أن السائب أخبره أنَّ عمر جمع الناسَ على أبيّ وتميم، كانا يصليان احدى عشرة ركعة يقرآن بالمثين ـ يعني في رمضان، هذا ولم نجد فيه أنه صلى بهم عشرين ركعة . لكن في ٣٩٣/٢ وجدنا حديثاً عن يحيى بن سعيد: أنَّ عمر بن الخطاب أمرّ رجلًا يصلي بهم عشرين ركعة . والسنن الكبرى ٤٩٤/٢ ، وجاء فيه: عن هشام بن عروة عن أبيه: «أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على قيام شهر رمضان، الرجال على أبي والنساء على سليمان بن أبي حشمة . ولم نجد فيه ذكر العشرين ركعة . إنما ذكرها جاء في حديث ابن عباس ٤٩٦/٢ .

<sup>(</sup>٣٠) إلى هنا ينتهي ما نقله المؤلف عن ابن حجر في كتابه: التلخيص الحبير ٢٦٤/٤ ـ ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٣١) سبق تخريجه في الهامش ١٤ .

وَاظَبَ عَلَيْهِ (٣) ، كما واظَبَ على الرَّكْعتَينِ اللَّتينِ قضَاهُما بعدَ العصرِ (٣) ، مع كونِ الصَّلاَةِ في ذلكَ الوقْتِ منهيًّا عنْها (٣) ، ولو فَعَلَ العِشْرينَ ، وَلَو مرَّةً ، لم يتركُها أبداً ، ولو وقع ذلكَ لم يخف على عائشة ، حيثُ قالتْ ما تقدَّم . والله أعلمُ .

وفي «الأواثل» للعَسْكَدِيّ: «أوّلُ من سنَّ قيامَ رمضانَ عمرُ سنةَ أربعَ عَشْرَةَ»(٥٠٠).

وَأَخْرَجَ البيهِ فِي وَغَيْرُهُ مِن طريقِ هشام بِنِ عروَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِنَّ عَمرَ بِنَ الخَطَّابِ أُوَّلُ مِنْ جَمعَ النَّاسَ علىٰ قيام شَهْرِ رمضانَ، الرِّجالَ علىٰ

<sup>(</sup>٣٢) في صحيح ابن خزيمة ٢٦٣/٢ : قال علقمة: وسألت أم المؤمنين عائشة فقلت يا أم المؤمنين: كيف كان عمل رسول الله 震 رسول الله 新 على كان يخص شيئاً من الأيام؟ قالت: لا. كان عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله 震 يستطيع.

وفيه ٢٦٤/٢ : عن عائشة قالت: «كان أحبُّ العمل إلى النبي ﷺ ما داوم وإن قلَّ، وكان النبي ﷺ إذا صلَّى صلاةً داوم عليها».

<sup>(</sup>٣٣) في جامع الأصول ٣٦/٦ الحديث رقم ٤٠٠٦ : عن عائشة رضي الله عنها قالت: وما ترك رسول الله ﷺ ركعتين بعد المصر عندي قطّع. وفيه رواية أخرى: وما كان النبي ﷺ يأتيني في يوم بعد العصر إلاّ صلى ركعتين، وانظر البخاري ٢٧/٥ في مواقيت الصلاة \_ باب ما يصلى بعد العصر، وفي الحج \_ باب الطواف بعد الصبح والعصر. ومسلم رقم ٣٨٣ ، ٨٣٥ في صلاة المسافرين، باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي، وأبو داود رقم ١٢٧٩ ، ١٨٧ في الصلاة \_ باب الصلاة بعد العصر، والنسائي ٢٨١ ، ٢٨١ في المواقيت، باب الرحصة في الصلاة بعد العصر.

<sup>(</sup>٣٤) في صحيح ابن خزيمة ٢/٢٦٥ قال رسول الله ﷺ : ولا يُصلَّىٰ بعد العصر إلاَّ أن تكون الشمس بيضاء مرتفعة». وفيه: عن عليَّ عن النبي قال: ولا تصلُّوا بعد العصر إلاَّ أن تصلُّوا والشمس مرتفعة».

<sup>(</sup>٣٥) الأوائل ٢٢٥/١ - ٢٢٦ حيث جاء فيه: وأمر عمر أبا خيثمة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل أن يُصلُّوا بالناس في رمضان، وسمع الناس يقولون: فلانُ أقرأ من فلان وفلان أحسن صوتاً بالقرآن من فلان، فنهاهم عن ذلك، وقال: أتفعلون هذه وأنتم أنتم؟ فكيف بمن جاء بعدكم؟ وكانوا قبل ذلك يصلُون في المسجد فرادى ثم قدَّموا أبنًا فصلى بهم فرآهم عمر فقال بدعة وأي بدعة، ثم أفرُّ أبنًا على ذلك وأضاف إليه أبا حثمة ومعاذاً. وانظر أيضاً الطبقات الكبرى لابن سعد ٢٨١/٣ حيث قال عن عمر: ووهو أول من سنَّ قيام شهر رمضان وجمع الناس على ذلك، وكتب به إلى البلدان، وذلك في شهر رمضان سنة أربع عشرة، وجعل للناس بالمدينة قارئين، قارئاً يصلى بالنساءه.

أُبِيّ بنِ كعبٍ، والنساءَ علىٰ سليمانَ بنِ أبي حثمة»(٣٠٠).

وأخرجَ ابنُ سعد عنْ أبي بكر بنِ سليمانَ بنِ أبي حثمةَ نحوَهُ. وزادَ: «فَلمَّا كَانَ عثمانُ بنُ عفَّانَ جمعَ الرِّجالَ والنِّساءَ على إمام واحدٍ، سليمانِ بن أبي حثمة "٣٨".

وقالَ سعيدُ بنُ منصورِ في سُنَنهِ: «حدثنا عبدُالعزيزِ بنِ مِحمدٍ حَدَّثني محمدُ بنُ يوسفَ سمعتُ السَّائبَ بن يزيدٍ يقولُ: «كنَّا نقومُ في زمانِ عمرَ بنِ الخطّابِ بإحدى عَشْرةَ ركْعةً نقرأُ فيها بالمِئين، ونعتمِدُ على العِصِيِّ من طولِ القيامِ، وننقلِبُ عندَ بُزوغِ الفَجْرِ» (٣٠٠).

فهذا أيضاً موافقٌ لحدِيثِ عائشةً.

وكأنَّ عمرَ لمَّا أمرَ بالتَّراويحِ اقتصرَ أُوَّلًا على العَدَدِ الذي صلاَّهُ النبيُّ ﷺ ، ثم زادَ في آخر الأمر.

وقالَ سعيدُ أيضاً: حدثنا هشيم، ثنا زكريا ابنُ أبي مريمَ الخُزاعيّ: سمعتُ أبا أمامةَ يحدُّثُ قالَ: «إنَّ الله كتبَ عليكُمْ صيامَ رمضانَ، ولم يكتبُ عليكُمْ قيامَهُ، وإنَّما القيامُ شيءً ابتدعتُموهُ فَدُومُوا عليهِ وَلاَ تتركُوهُ؛ فإنَّ ناساً من بني إسرائيلَ ابتدعُوا بدعةً ابتغاءَ رضوانِ الله، فعاتَبَهُم الله بتركِها ثم تَلا:

<sup>(</sup>٣٦) السنن الكبرى ٢٩٤/٢ .

<sup>(</sup>٣٧) الطبقات الكبرى ٢٦/٥ حيث جاء فيه: عن صعر بن عبدالله العنسي: وأنَّ أبيُّ بنَ كعبٍ وتعيماً الداريّ كانا يقومان في مقام النبي عليه السلام يصلّيان بالرجال، وأنَّ سليمان بنَ أبي حشمة كان يقوم بالنساء في رحبة المستجد، فلما كان عثمان بن حقّان جمع الرجال والنساء على قارىء واحد ـ سليمان بن أبي حشمة ـ وكان يأمر بالنساء فيُحبسن حتى يمضي الرجال ثم يُرسلنه.

<sup>(</sup>٣٨) لم نتمكن من الحصول على كتاب والسنن، لسعيد بن منصور. ولكنّ الخبر في الموطأ ١١٥/١ وجاء فيه: عن السائب بن يزيد أنه قال: وأمر صعر بن الخطاب أيّ بن كعب وتميماً الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة، قال: ووقد كان القارى، يقرأ بالمثين حتى كنّا نعتمد على العصيّ من طول القيام، وما كنّا ننصرف إلاّ في فروع الفجر، وانظر المصنف لابن أبي شيبة ٣٩٢/٢.

﴿ وَرَهْبَانِيَّةُ ابتدَّعُوهَا ﴾ (١٦) الآية (١٠٠).

وَأَخْرِجَ أَحْمُدُ بَسِنَدٍ حَسَنٍ عِن أَبِي هُرِيرَةً قَالَ: (سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يُرَغِّبُ فِي قِيام ِ رَمَضَانَ، ولم يَكُنْ رَسُولُ الله ﷺ جَمَعَ النَّاسَ على القيام »(١٠).

وقال الأذرعيّ في «التّوسطِ»: «وَأَمَّا منْ نقلَ عنهُ ﷺ أَنَّهُ صلَّىٰ في اللَّيلَتَيْنِ اللَّيَيْنِ خَرَجَ فيهِمَا عِشْرينَ ركعةً فهو منكرٌ».

وقالَ الزَّركشي في الخادِم: «دعوىٰ أنَّ النبيَّ عَلَيْ صلّىٰ بِهِم في تلكَ الليلةِ عشرينَ ركعةً لم يصحّ، بلُ الثابتُ في الصَّحيحِ الصلاةُ من غيرِ ذكرِ العَدد. وجاءَ في روايةِ جابرٍ: «أنَّهُ صلّىٰ بهِمْ ثَمانِ رَكَعاتٍ والوتر، ثمَّ انتظرُوهُ في القَابِلَةِ فلم يخرُجُ إليهم». رواهُ ابنُ خزيمة، وابنُ حبّان في صحيحيْهما»(١١) (١١).

وقالَ السَّبكي في «شرحِ المنهاجِ»: «اعلَمْ أَنَّهُ لم يُنقل كم صلّىٰ رسولُ الله ﷺ تلكَ اللَّيالي، هل هو عشرونَ أو أقل؟

قَالَ: وَمَذْهَبُنا أَنَّ التَّرَاوِيحَ عِشرونَ رَكَعَةً، لِمَا رَوَىٰ البَيهَقيِّ وغيرُهُ بِالإِسنادِ الصَّحيحِ عن السائبِ بن يزيدِ الصَّحابي رضي الله عنهُ قالَ: «كنَّا

<sup>(</sup>٣٩) الحديث في تفسير القرطبي ٢٦٤/١٧ ، ومجمع الزوائد ١٣٩/٣ وجاء فيه: «عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله علي قول: إنَّ الله..... الخ،

 <sup>(</sup>٠٤) سورة الحديد من الآية ٢٧ وهي بتمامها: ﴿ تُمْ قَلَّينا على آثارِهم برسلنا وقفّينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب اللين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فاتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون﴾.

<sup>(</sup>٤١) المسند ٢٦٥/١٤ الحديث رقم ٧٨٦٨ طبعة شاكر.

وفي مجمع الزوائد ١٧٢/٣ وقد مرّ في الهامش ٢٦ .

<sup>(</sup>٤٣) إلى هنا ينتهي ما نقله المؤلف عن الزركشي في الخادم.

نَقُومُ علىٰ عَهْدِ عمرَ رضيَ الله عنْهُ بعشرينَ ركعةً والوترَ». هكذا ذكرهُ المصنّف، واستدلّ بهِ.

ورأيتُ إسنادَهُ في البيهقي (١٤). لكنْ في الموطأ وفي مصنّف سعيدِ بنِ منصورٍ بسندٍ في غايّةِ الصّحَةِ عنِ السَّائبِ بن يزيدٍ: «إحدىٰ عَشْرَةَ ركعةً (٤٠٠).

وقالَ الجوريّ من أصحابِنَا عن مالكِ أنَّه قالَ: «الَّذي جمعَ عليه الناسَ عمرُ بنُ الخطّابِ أحبُّ إليّ، وهوَ إحدىٰ عَشْرَةَ ركعةً، وهي صلاةُ رسولِ الله على . قيلَ له: إحدىٰ عشرةَ ركعةً بالوترِ؟ قالَ: نعم. وثلاثَ عشْرةَ قريبٌ. قالَ: ولا أدري منْ أينَ أُحْدِثَ هذا الركوعُ الكَثِيرُ».

وقالَ الجوريّ: «إنَّ عددَ الركعَاتِ في شَهْرِ رمضانَ لاَ حدَّ لَهُ عندَ الشَّافِعيِّ؛ لأنَّهُ نافِلَةً».

ورأيتُ في كتابِ سعيدِ بن منصورِ آثاراً في صلاةِ عشرينَ ركعةً، وستٌّ وثلاثينَ ركعةً، وستٌّ وثلاثينَ ركعةً، لكنَّها بعدَ زمانِ عمرَ بن الخطَّابِ(٢٠).

ومالَ ابنُ عبدالبرَّ إلىٰ روايةِ ثلاثٍ وعشرينَ بالوترِ، وأنَّ روايةَ مالكٍ في إحدىٰ عَشْرَةَ وَهمٌ. وقالَ: «إنَّ غيرَ مالكٍ يخالِفُهُ ويقولُ إحدىٰ وعشرين». قالَ: «وَلا أعلم أحداً قالَ في هذا الحديثِ: إحدىٰ عشرةَ ركعةً غيرَ مالكٍ». وكأنَّهُ لم يقفْ على مصنَّفِ سعيدِ بنِ منصورٍ في ذلكَ، فإنَّهُ رواهَا كما روَاها

<sup>(</sup>٤٤) السنن الكبرى ٢/ ٢٩٦ بسند: أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ثنا ابن بكير ثنا مالك عن محمد بن يوسف ابن أحت السائب عن السائب بن يزيد.

<sup>(</sup>٤٥) الموطأ ١/١١٥ بسند محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد.

<sup>(</sup>٤٦) لم نتمكن من الحصول على كتاب والسنن، لسعيد بن منصور. ووجدنا أحاديث تدل على ما جاء بأنَّ صلاة التراويح عشرون ركعة، وست وثلاثون ركعة، بعد زمان عمر بن الخطّاب في مصنف ابن أبي شيبة ٢٩٣٧ : عن أبي الحسناء: وأنّ عليًّا أمرَ رجلاً يصلّي بهم في رمضان عشرين ركعة، وعن داود بن قيس قال: أدركت الناس بالمدينة في زمن عمر بن عبدالعزيز وأبان بن عثمان يصلّون سنًّا وثلاثين ركعة ويوترون بثلاث،

مالِكٌ عن عبدِالعزيزِ بن محمّدِ عن محمّدِ بن يوسُفَ (٢٠٠) شيخ مالك، فقد تضافَرَ مالكٌ وعبدُالعزيز الدراوردي على روايتها، إلا أنَّ هذا أمرٌ يسهلُ الخلافُ فيه؛ فإنَّ ذلكَ من النَّوافل، من شاءَ أقلَّ ومنْ شاءَ أكثرَ، ولَعلَّهُم في وقتٍ اختارُوا تطويلَ القيام على عدد الرَّكعاتِ، فجعلُوها إحدىٰ عَشْرَة، وفي وقتٍ اختارُوا عددَ الركعاتِ فجعلُوها عشرينَ، وقد استقرَّ العملُ على هذا». انتهى كلام السبكى.

# الغمارس العامة

نمرس الآيات نمرس الأعاديث والآثار نمرس الأعلام والجماعات نمرس أسهاء الكتب

### فهرس الآيات

السورة الآية الصفحة الحديد ٢٧ ١٩

ـــ ورهبانية ابتدعوها

## فهرس الأحاديث والآثار

| الصفحة |                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------|
| 1 &    | ـ أدركت الناس وهم يقومون رمضان                      |
| 1 •    | ـ أنَّ رسول الله ﷺ كان يصلي في رمضان                |
| 17     | _ أنّ عائشة رضي الله عنها سئلت عن قيام              |
| 14     | ـ إنَّ عمر أول من جمع الناس                         |
| ١٨     | ـ إنّ الله كتب عليكم صيام رمضان                     |
| 71     | ـ أنّ النبي كان يصلي في رمضان                       |
| 17     | ـ أنّه جمعُ الناس على أُبيّ                         |
| 10     | ــ أنّه صلى بالناس عشرين ركعة                       |
| 19 .10 | _ أنه صلى بهم ثمانِ ركعات                           |
| 11     | _ أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان          |
| 17     | ـ أنه كان لا يزيد                                   |
| 1 &    | _ أنه كان يصليها أربعين                             |
| 1      | _ أول من سنّ قيام رمضان                             |
| 1 &    | ـ التراويح ست وثلاثون ركعة                          |
| 10     | _ خشيت أن تفرض عليكم                                |
| 19     | ـ سمعت رسول الله ﷺ يُرغب                            |
| ١٨     | <ul> <li>فلم كان عثمان بن عفان جمع الناس</li> </ul> |

| 11      | ـ كان رسول الله ﷺ يصلي في رمضان |
|---------|---------------------------------|
| ٣١ ، ١٩ | ـ كانوا يقومون على عهد عمر      |
| ۲.      | ـ كنا نقوم على عهد عمر          |
| ١٨      | _كنّا نقوم في زمان عمر          |
| 11      | _ ما هلكت أمة إلا في آذار       |
| ۲۱، ۱۲  | ـ نعمت البدعة هذه               |
|         |                                 |

### فهرس الأعلام والجماعات

| الصفحة             |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| 11,11,71           | إبراهيم بن عثمان                    |
| ۲۱، ۱۸             | أبيَّ بن ُكعب                       |
| 19 (11 (1)         | أحمد بن حنبل                        |
| 11                 | الأحوص بن المفضل الغلابي            |
| 19                 | الأذرعي (أحمد بن حمدان)             |
| 18                 | ً<br>الأسود بن يزيد                 |
| ١٨                 | أبو أمامة (صدي بن عجلان)            |
| 1 &                | أهل المدينة                         |
| 1 &                | أهل مكة                             |
| 17,10,17,10        | البخاري (محمد بن إسماعيل)           |
| 1 •                | البغوي (الحسين بن مسعود)            |
| ١٨                 | أبو بكر بن سليمان                   |
| 70, 19, 17, 17, 17 | البيهقي (أحمد بن الحسين)            |
| 11                 | ۔<br>الترمذي (محمد بن عيسي بن سورة) |
| 19.10              | جابر                                |
| ۲.                 | الجوري                              |
| 11                 | الجوزجاني (إبراهيم بن يعقوب)        |

| 1   | 1           | أبو حاتم الرازي (محمد بن إدريس)                        |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------|
| 1   | 9,17,10     | ابن حبّان (محمد بن حبان)                               |
| ١   | ٥           | ابن حجر (أحمد بن علي)                                  |
| ١   | •           | الحكم بن عيينة                                         |
| ١   | 1.1.        | الحكم بن مِقسم                                         |
| 1   | <b>Ġ</b>    | ابن خزيمة (محمد بن اسحق)                               |
| ١   | ١           | أبو داود (سليمان بن الأشعث)                            |
| 1   | ۲،۱۱،۲۰     | الذهبي (محمد بن أحمد بن عثمان)                         |
| 1.  | ٠١٥ ٢       | الرافعي (عبدالكريم بن محمد)                            |
| 14  | ٩           | الزركشي (محمد بن عبدالله)                              |
| 1/  | <b>A</b>    | زكريا بن أبي مريم الخزاعي<br>زكريا بن أبي مريم الخزاعي |
| ۲.  | ۳۱، ۱۸، ۱۹، | السائب بن يزيد                                         |
| ۲,  | 1 619       | السبكي (على بن عبدالكافي)                              |
| 1/  | <b>\</b>    | ابن سعد (محمد بن سعد)                                  |
| ۲٠  | · «\A       | سعید بن منصور                                          |
| 17  | l .         | سليم الرازي                                            |
| 14  | <b>\</b>    | سليمان بن أبي حثمة                                     |
| ۲.  | ۰، ۱۳       | الشافعي (محمد بن إدريس)                                |
| 1 7 | 1.11.10     | شعبة                                                   |
|     |             | أبو شيبة = إبراهيم بن عثمان                            |
| ١٦  | 1.1.        | بن أبي شيبة<br>ابن أبي شيبة                            |
| 11  |             | بن بي "<br>صالح بن محمد البغدادي                       |
| 1.  |             | الطبراني (سليمان بن أحمد)                              |
|     |             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                  |

| ، ۱۱، ۱۷، ۱۸ | عائشة رضي الله عنها ١٥،١٢             |
|--------------|---------------------------------------|
| 11,11,71     | ابن عباس (عبدالله بن عباس)            |
| 1.           | عبد بن حمید                           |
| ۲.           | ابن عبدالبر (یوسف بن عبدالله بن محمد) |
| Y1 41A       | عبدالعزيز بن محمد                     |
| ١٨           | عثمان بن عفان                         |
| 11           | ابن عدي (عبدالله بن عدي)              |
| 17           | العسكري (أبو هلال، الحسن بن عبدالله)  |
| . 14         | عز الدين بن عبدالسلام                 |
| 11           | أبوعلي النيسابوري                     |
| ۲۰،۱۸،۱۷،    | عمر (بن الخطاب) ۱۲،۱۳،۱۲              |
| 31, 12, 17   | مالك (ب <i>ن</i> أن <i>س</i> )        |
| ۲۱ ، ۱۸      | محمد بن يوسف                          |
| 11           | المزي (يوسف بن عبدالرحمن)             |
| 11           | معاذ العنبري                          |
| 11 61.       | ابن معین (یحیی بن معین)               |
| 1.           | منصور بن مزاحم                        |
| 1 8          | نافع                                  |
| 11           | النسائي (أحمد بن شعيب بن علي)         |
| 1.           | أبو نُعيم (أحمد بن عبدالله الأصبهاني) |
| ١٣           | النووي (يحيى بن شرف)                  |
| 19           | أبو هريرة (عبدالرحمن بن صخر)          |
|              |                                       |

| 17 | هشام بن عروة               |
|----|----------------------------|
| ١٨ | هشيم (بن بشير بن أبي خازم) |
| 1. | يزيد                       |

.

### فهرس أسهاء الكتب

| الصفحة     |                        |
|------------|------------------------|
| 14         | الأوائل                |
| 17         | الترغيب                |
| ١٣         | تهذيب الأسماء واللغات  |
| 11         | التهذيب (للمزي)        |
| 19         | التوسط                 |
| 19         | الخادم                 |
| ١٣         | سنن البيهقي            |
| ۲۰،۱۸      | سنن سعيد بن منصور      |
| 10         | الشرح الكبير           |
| 19         | شرح المنهاج            |
| 10         | شرح المهذب             |
| 17         | صحيح البخاري           |
| 19 (17 (10 | صحيح ابن حبان          |
| 19         | صحيح ابن خزيمة         |
| 1.         | مسند عبد بن حمید       |
| <b>\•</b>  | المصنف (لابن أبي شيبة) |
| 1 •        | المعجم (للبغوي)        |
| ١٣         | مناقب الشافعي          |
| 717        | الموطأ                 |
| 1.         | الميزان                |

#### المصار والمراجع

- \_ الأوائل، لأبي هلال العسكري، تح. محمد المصري ووليد قصاب، وزارة الثقافة والإرشاد القومي \_ سوريا، دمشق، ١٩٧٥.
- \_ التاريخ ، ليحيى بن معين ، تح . د : أحمد محمد نور سيف ، ط ١ ، جامعة الملك عبدالعزيز ، مكة ، ١٩٧٩/١٣٩٩ .
- \_ التاريخ الكبير، لإسماعيل بن إبراهيم البخاري، دار الكتب العلمية، بيروت \_ لبنان.
- \_ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، لابن حجر العسقلاني إدارة المطبعة المنيرية، مصر.
- \_ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ليوسف بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالبر، تح. مصطفى بن أحمد العلوي ورفيقه، وزارة الأوقاف المغرب، ١٩٦٧/١٣٨٧ .
- \_ الجامع لأحكام القرآن ، لأبي عبدالله محمد الأنصاري القرطبي، تح . أحمد عبدالعليم البردوني، ١٩٦٥م.
- \_ جامع الأصول، لابن الأثير الجزري، تح. عبدالقادر الأرناؤوط، مكتبة الحلواني، ودار البيان، ١٩٧١/١٣٩١.
- \_ الجرح والتعديل، لأبي محمد بن أبي حاتم الرازي، ط١ ، مطبعة مجلس دائرة المعارف، حيدرآباد الدكن، الهند، ١٩٥٢/١٣٧١ .
- \_ سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث، إعداد وتعليق عزت الدعاس ورفيقه، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت \_ لبنان، ١٩٦٩/١٣٨٩م.

- \_ سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى بن سورة، تح. أحمد محمد شاكر، ط١ ، البابي الحلبي، ١٣٥٦هـ/١٩٣٧م.
- \_ السنن الكبرى، لأحمد بن الحسين البيهقي، ط١، مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدرآباد الدكن، الهند ١٣٤٧هـ.
- \_ سنن النسائي، بشرح السيوطي، برعاية حسن محمد المسعودي، دار إحياء التراث العربي، بيروت \_ لبنان.
- \_ صحيح البخاري، لإسماعيل بن إبراهيم البخاري، ط١، المطبعة المصرية، ١٩٣٣/١٣٥٠
- \_صحيح البخاري، لإسماعيل بن إبراهيم البخاري، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لجنة إحياء كتب السنة، بإشراف محمد توفيق عويضة، القاهرة، ١٣٨٧هـ.
- \_ صحيح ابن حبان، لمحمد بن حبان، بترتيب علاء الدين الفارسي، تح. أحمد محمد شاكر، دار المعارف بمصر.
- \_ صحيح ابن خزيمة، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، تح. محمد مصطفى الأعظمي، ط١، المكتب الإسلامي، ١٩٧١/١٣٩١.
- \_ صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري، تح. محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث العربي.
- \_ الطبقات الكبرى، لابن سعد، دار بيروت، ودار صادر، بيروت، 1۳۷۷هـ/۱۹۵۷م.
- \_ فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، دار المعرفة، بيروت \_ لبنان.
- \_ الكاشف، للإمام الذهبي، تحقيق عزت علي عيد عطية، وموسى محمد علي الموسى، ط١، دار الكتب الحديثة، ١٣٩٢هـ/١٩٧٢م.

- المجروحين، لمحمد بن حبان، تح. محمود إبراهيم زايد، ط۱، دار الوعى، حلب، ١٣٩٦هـ.
- ـ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لعلي بن أبي بكر الهيثمي، ط٣، دار الكتاب العربي، بيروت ـ لبنان، ١٤٠٢هـ/١٩٨٢م.
- \_ المجموع، شرح المهذب، للنووي، إدارة الطباعة المنيرية، مصر. د.ت.
- المسند، للإمام أحمد بن حنبل، تح. أحمد محمد شاكر، دار المعارف بمصر، ١٩٥٥/١٣٧٤.
- \_ المصنف، لابن أبي شيبة، بعناية عبدالخالق أفغاني، ط١، العلوم المرقية، حيدرآباد الدكن، الهند، ١٩٦٧/١٣٨٧.
- \_ المعجم الأوسط، للطبراني، تح. د. محمود الطحان، الجزء الأول، ط١، مكتبة المعارف، الرياض، ١٩٨٥/١٤٠٥.
- \_ مناقب الشافعي، لأحمد بن الحسين البيهقي، تح. السيد أحمد صقر، مكتبة دار التراث، القاهرة، ١٩٧١م.
- ــ الموطأ، للإمام مالك بن أنس، تح. محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث العربي.
- \_ ميزان الاعتدال في نقد الرجال، للإمام الذهبي، تح. علي محمد البجاوي، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي، 1978/1874.
- \_ النظم المستعذب في شرح غريب المهذب، لمحمد بن أحمد بن بطال الركبي، على هامش المهذب، لأبي اسحق إبراهيم الفيروزآبادي الشيرازي، دار المعرفة، بيروت ـ لبنان.

## المتويات

| المقدمة                | ٥        | ٥  |
|------------------------|----------|----|
| النص المحقق            | ٩        | ٩  |
| الفهارس العامة         | ٣        | ۲۳ |
| فهرس الآيات            |          | 40 |
| فهرس الأحاديث والأثار  | ٦        | ۲٦ |
| فهرس الأعلام والجماعات | ۸        | ۲۸ |
| فهرس الكتب             | ۲        | ۲۳ |
| المصادر والمراجع       | ۴        | ٣٣ |
| المحتويات              | <b>V</b> | ۲۷ |